

العضارات القلايمة

إعداد ورسم عبد الحق سعودي

دار الهدى عين مليلة \* الجزائر

## توطئة

ظهرت أوَّلُ مَدينة في الصّين منذ 1000 سَنة قبل الميلاد، كانت خضارة راقية جداً. وفي القرن الثلاثين قبل الميلاد وُلدَت حَضَارة مردهرة في الشرق الأوسَط، فكانت مصرُ وَبابلُ مَهدَهَا إذ ساعد وادي النيل وهرَي دجلة والفرات على بُروز مَعَالم حضارةٍ إنسانية عمرت طويلاً.

مَعَ مَرُّ الدَّهور تبلورت حَضارات أخرى لا تقلُّ أهميَة عن سَابقاتها المتدت على طولِ سَاجِلِ حوض البحر الأبيض المتوسِّط، فقد بَلغت الحضارة الإغريقية أوجها في القرن الخامس ق.م، وبسَط الفينيقيُون لفوذهُم على سَوَاحل شَهالِ إفريقيا، وتوسعت الأمبراطورية الرومانية في بقاع شتى من العَالم.

الأ أن هذه الحضاراتِ العريقة اهتزت مراراً تحت ضربات البرابرة المتوحشين كالهون والوندال والفايكنغ فطمست بعض معالمها، كما خربت مُدنا هَامة وَقضت عَلَى مجدها.

في هذه السلسلة تاريخ لشعوب غابرة تركت أثرها وطبعت المسلمة على مَرُ الأزمنة.

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الرقم التسلسلي 1287 - 2004 دار الهدى رقم الإيداع القانوني 923 - 2004 المكتبة الوطنية ردمك 5 - 553 - 60 - 9961

شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع المنطقة الصناعية ص ب 193 عين مليلة \* الجزائر الهاتف 47 94 94 032 الفاكس 18 94 94 032 44 95 47 www.elhouda.com

مُنْذُ 6000 سَنَة ق.م. ظَهَرَتْ بَوَادِرُ مَدَنِيَّةٍ عَظِيمَةٍ عَلَى أَرْضِ بِلاَدِ الْأَنَاضُولِ فِي آسِيَا الصُّغْرَى (تُرْكِيَا حَالِياً)، فَنَشِطَ الفَلاَّحُونَ فِي زِرَاعَةِ الأَرْضِ بِشَتَّى الغِلاَلِ مِنْ حُبُوبٍ وَكُرُومٍ وَأَشْجَارِ الزَّيْتُونِ.

كَمَا شَهِدَتِ الْفَوَاكِهُ وَالْخُضَرُ وَكَذَا تَرْبِيَّةُ الْحُيَوَانَاتِ اِنْتِشَاراً وَاسِعا، وَتَنَوَّعَتِ الْحَيَاةُ اليَوْمِيَّةُ لِلْفَلاَحِ الْأَنَاضُولِي وَأَصْبَحَ وَاسِعا، وَتَنَوَّعَتِ الْحَيَاةُ اليَوْمِيَّةُ لِلْفَلاَحِ الْأَنَاضُولِي وَأَصْبَحَ صَيْدُ الْأَسْمَاكِ شُعْلَهُ الشَّاغِلِ فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ مِنَ الزَّمَنِ البَّعِيدِ.

وَبَعْدَ 2000 سَنَةً اِكْتَشَفَ الجِيثِيُّونَ الْمَعَادِنَ وَأَنْشَأُوا قُصُوراً كَانَتْ غَايَةً فِي الرَّوْعَةِ وَالبَهَاءِ مُجَهَزَةً بِكُلِّ المَرَافِقِ الضَّرُورِيَةِ كَانَتْ غَايَةً فِي الرَّوْعَةِ وَالبَهَاءِ مُجَهَزَةً بِكُلِّ المَرَافِقِ الضَّرُورِيَةِ مِنْ حَمَّامٍ وَقَنَوَاتٍ لِلْمِيَاهِ مُتْقَنَةً الصَّنْعِ.

المّا الْغُرُفُ فَمُزَيّنَةٌ بِأَجْمَلِ التَّصَاوِيرِ تَعْكِسُ حَيَاتُهُمُ النَّومِيَّةَ وَتَنِمُ عَنْ ذَوْقٍ جَمَالِي رَفِيعٍ وَقَدْ نَشَطَتْ تِجَارَةُ النَّومِيَّةَ وَتَنِمُ عَنْ ذَوْقٍ جَمَالِي رَفِيعٍ وَقَدْ نَشَطَتْ تِجَارَةُ النَّومِيَّةِ وَتَنِمُ عَنْ ذَوْقٍ جَمَالِي رَفِيعٍ وَقَدْ نَشَطَتْ تِجَارَةُ النَّومِيَّةِ وَلَقِيَامِ الْمُعْدِينِ اللَّهُ وَالقِيَامِ اللَّهَادُلاتِ التِّجَارِيَّةِ الرَّابِحَةِ.

اقَّامُ الْحِيثِيُونَ مَعَابِدَ فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي قِمَمِ الْجِبَالِ لِلتَّقَرُّبِ اللهِ الْحَيثِيُونَ مَعَابِدَ فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي قِمَمِ الْجِبَالِ لِلتَّقَرُّبِ اللهِ اللهِ يَعِمْ وَكَثِيرًا مَا يُرْمَزُ إلَيْهَا بِرَأْسِ عِجْلٍ بِقَرْنَيْنِ طُولِلْنِ جِدًّا.

وَيُنظَمُ وَنَ سِبَاقَ الْأَبْقَارِ أَثْنَاءَ المُنَاسَبَاتِ المُناهِ المُنَاسَبَاتِ المُنظمُ وَنَ سِبَاقَ الأَبْقَارِ أَثْنَاءَ المُنَاسَبَاتِ المُنظمُ وَنَ سِبَاقَ الأَبْقَارِ أَثْنَاءَ المُناسَبَاتِ المُنابَةِ.

يَعُودُ أَصْلُ الْحِيثِيِّينَ إِلَى بِلاَدِ فَلَسْطِيَن، وَأَسَّسُوا كَمْلَكَةً وَلَيْهُ عَلَى حِسَابِ الْبِلاَدِ الْمُجَاوِرَةِ النَّتِي أَخْضَعُوهَا لَهُمْ مَاعَدَا مَصْرَ الَّذِي ظَلَّتْ صَامِدَةً فِي وَجْهِهِمْ. كَمَا أَنْشَأُوا عَاصِمَتَهُمْ (حَتُوسَاسَ) قُرْبَ نَهْرِ (هَالِيسَ) وَتَوَحَّدَتِ الْأَمْبَرَاطُورِيَّةُ فِي عَهْدِ الْمَلِكِ (لاَبَارْنَاسَ). إلَّا أَنَّ الدَّسَائِسَ وَالنِّزَاعَاتِ حَوْلَ وِلَايَةُ الْعَرْشِ تَسَبَّبَتْ فِي الدَّسَائِسَ وَالنِّزَاعَاتِ حَوْلَ وِلَايَةُ الْعَرْشِ تَسَبَّبَتْ فِي الدَّسَائِسَ وَالنِّزَاعَاتِ حَوْلَ وِلَايَةُ الْعَرْشِ تَسَبَّبَتْ فِي تَنَاحُرَاتٍ وَاقْتِتَالِ الحِيثِيِّينَ فِيهَا بَيْنَهُمْ مِنْ أَجْلِ اعْتِلاَءِ الْكُرْسِيِّ، لَكِنَّ المَلِكَ (تِليبِينُوسَ) تَمَكَّنَ مِنْ إِخْمَادِ نَارِ الْفِتَنِ وَاسْتَعَادَ للْأَمْبَرَاطُورِيَّة هَيْبَتَهَا، وَجَعَلَ الحُكْمَ وِرَاثِياً الفِتَنِ وَاسْتَعَادَ للْأَمْبَرَاطُورِيَّة هَيْبَتَهَا، وَجَعَلَ الحُكْمَ وِرَاثِياً لِوَضْعِ حَدِّ لِكُلِّ الأَطْهَاعِ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ 5251 قَ.م.

حَاوَلَ رَمْسِيسُ الثَّانِي فِرْعَوْنَ مِصْرَ اسْتِعَادَةَ سُورِيَا مِنَ الْجُاوِلَ رَمْسِيسُ الثَّانِي فِرْعَوْنَ مِصْرَ اسْتِعَادَةَ سُورِيَا مِنَ الْحِيثينَ دُونَ جَدْوَى بَعْدَ الْهِزَامِهِ الشَّنِيعِ عَلَى يَدِ اللَّلِكِ الْحِيثينَ دُونَ جَدُوَى بَعْدَ الْهِزَامِهِ الشَّنِيعِ عَلَى يَدِ اللَّلِكِ (مُوتالِيسَ) فِي قَادِشَ عَامَ 1286 ق.م.

عُرِفَ عَنِ الجِيثيّينَ دَمَاثَةً أَخْلاَقِهِمْ وَحُسْنَ مُعَامَلَتِهِمْ إِذَاءَ الشُّعُوبِ الَّتِي تَرْزَحُ تَخْتَ سَيْطَرَجِمْ.



هَدَدَتْ جُيُوشُ الجِيثيّينَ بِغَزُو كُلِّ مِنْ مِصْرَ وَ(مِيزُوبُوتَامْيَا) بلاد مَا بَيْنَ النَّهْرِيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، لامْتِلاكِهِمْ قُوَّةَ بَشَرِيَّةً كَبِيرَة، وَتَدْريبِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ الْمُنْظُمِ لَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُمْ احْتِلال مِصْرَ خِلالَ سَنَةِ 1360 ق.م، لِأَنَّ لَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُمْ احْتِلال مِصْرَ خِلال سَنَةِ 1360 ق.م، لِأَنَّ مِصْرَ كَانَتْ هِيَ الْأُخْرَى قُوَّةً عُظْمَى يُحْسَبُ لَهَا أَلْفَ حِسَابِ، وَجُيُوشِهَا لَا تُقْهَرُ، كَمَا أَنَّ الصَّحَارِيَ الوَاسِعَةَ المُحِيطة بِحُدُودِهَا الشَّرْقِيَة عَبْر سِينًا وَالْجَنُوبِيَّةِ عَبْر السُّودَانِ، وَالغَرْبِية عَبْرَ صَحْرَاءِ لِيبْيَا، وَقُرَتْ لَهَا كُلَّ شُرُوطِ الْأَمَانِ ضِدَّ الغُزَاةِ، الأَمْرَ الَّذِي دَفَعَ بِمِصْرَ إِلَى تَنْظِيم جَيْشٍ قَوِيُّ . يَصْعُبُ عَلَى الْأَعْدَاءِ اخْتِرَاق حُدُودِهَا وَالنَّيْلِ مِنْ أَرَاضِيهَا، بالرُّغم مِنْ مُحَاوَلاتِ الاستيلاءِ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ أَقْوَامٍ كَثِيرَةٍ، مِثْل الحِيثيِّينَ وَالفُرْسِ وَالهِكْسُوسِ وَاللَّيبِيِّينَ الَّذِينَ أَخْفَقُوا فِي احْتِلاَلْهَا العَدِيدَ مِنَ المُرَّاتِ.



تَأَثّرَ الحِيثِيُّونَ بِالحَضَارَاتِ المُجَاوِرَةِ لَهُمْ فَاسْتَنْبَطُوا الْكِتَابَةَ الْمِيرِيِّينَ وَكَذَا الْكِتَابَةَ الْمُعْرِيِّينَ وَكَذَا الْكِتَابَةَ مَا اللَّهُ وَمَرِيَّينَ وَكَذَا الْكُولِ السَّوْمَرِيِّينَ.

تُعْتَبِرُ فَتْرَةُ حُكُم اللَّكِ (سُوبْليُو ليُومَاسَ) المُمْتَدَّةُ لَعْتَبِرُ فَتْرَةٍ شَهِدَ فِيهَا بَيْنَ (1380 ق.م وَ1340 ق.م) أَجْمَلَ فَتْرَةٍ شَهِدَ فِيهَا الْحِيثِيُّونَ أَوْجَ ارْدِهَارِهِمْ وَذَرْوَةَ قُوَّتِهِمْ فَفِي عَهْدِهِ قَهَرَا الْحِيثِيُّونَ أَوْجَ ارْدِهَارِهِمْ وَذَرُوةَ قُوَّتِهِمْ فَفِي عَهْدِهِ قَهَرَا الْحِيثِيُّونَ بِلاَدَ سُورِيَا، وَدَحَرُوا كَمْلَكَةَ مِيتَانِي وَبَسَطُوا نفوذَهُمْ الْحِيثِيُّونَ بِلاَدَ سُورِيَا، وَدَحَرُوا كَمْلَكَةَ مِيتَانِي وَبَسَطُوا نفوذَهُمْ عَلَيْهِمَا.

لَقَدْ فَرَضَ الجِيثِيُونَ بِحُكْمِ تَوَسُّعِهِمْ وَعَظَمَةِ دَوْلَتِهِمْ هَيْبَتَهُم عَلَى الدُّولِ العُظْمَى، وَبَلَغَتْ سُمْعَتُهُمْ الآفاق



هَدَدَتْ جُيُوشُ الجِيثينَ بِغَزُو كُلِّ مِنْ مِصْرَ وَ(مِيزُوبُوتَامْيَا) بِالاَدَ مَا بَيْنَ النَّهْرِيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، لامْتِلاَكِهِمْ قُوَّةَ بَشَرِيَّةً كَبِيرَة، وَتَدْريبِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ الْمُنْظُمِ لَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُمْ احْتِلال مِصْرَ خِلالَ سَنَةِ 1360 ق.م، لِأَنَّ لَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُمْ احْتِلال مِصْرَ خِلال سَنَةِ 1360 ق.م، لِأَنَّ مِصْرَ كَانَتْ هِيَ الْأُخْرَى قُوَّةً عُظْمَى يُحْسَبُ لَهَا أَلْفَ حِسَاب، وَجُيُوشِهَا لَا تُقْهَرُ، كَمَا أَنَّ الصَّحَارِيَ الوَاسِعَةَ المُحِيطة بِحُدُودِهَا الشَّرْقِيَة عَبْر سِينَا وَالْجَنُوبِيَّةِ عَبْر السُّودَانِ، وَالغَرْبِية عَبْرَ صَحْرَاءِ لِيبْيَا، وَقَرَتْ لَهَا كُلَّ شُرُوطِ الْأَمَانِ ضِدَّ الغُرَاةِ، الأَمْرَ الَّذِي دَفَعَ بِمِصْرَ إِلَى تَنْظِيمِ جَيْشٍ قَوِيِّ يَصْعُبُ عَلَى الْأَعْدَاءِ اخْتِرَاق حُدُودِهَا وَالنَّيْلِ مِنْ أَرَاضِيهَا، بالرَّغُم مِنْ مُحَاوَلاتِ الاسْتِيلاءِ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ أَقْوَامِ كَثِيرَةٍ، مِثْل الجِيثيِّينَ وَالفُرْسِ وَالْهِكُسُوسِ وَاللّيبِيِّينَ الَّذِينَ أَخْفَقُوا فِي احْتِلاَلْهَا الْعَدِيدَ مِنَ الْمُرَّاتِ.

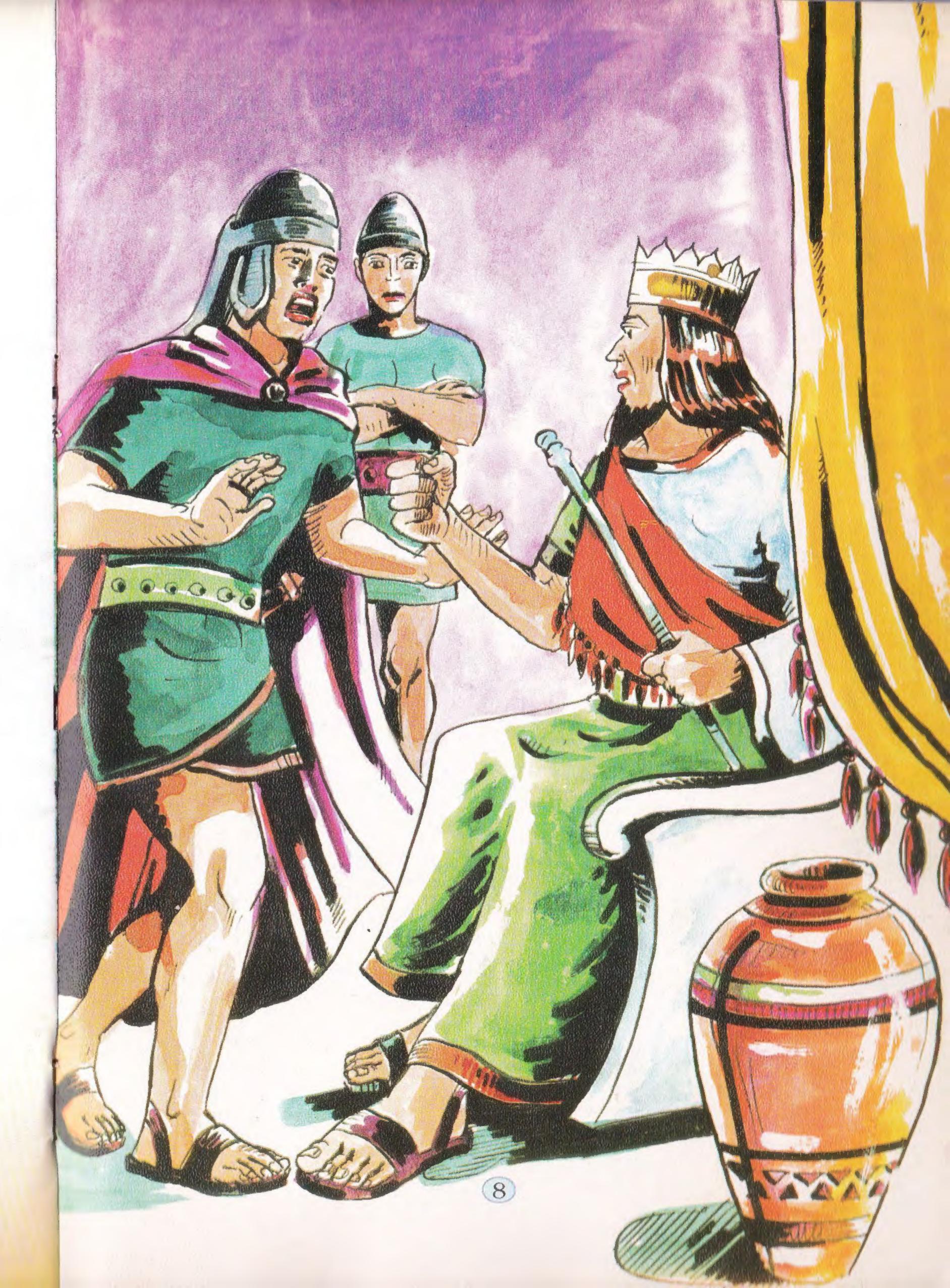

تَأَثَّرَ الجِيثِيُّونَ بِالحَضَارَاتِ المُجَاوِرَةِ لَهُمْ فَاسْتَنْبَطُوَا الْكِتَابَةَ الْمِيرِيِّينَ وَكَذَا الْكِتَابَةَ وَمِنَ السُّومَرِيَّينَ وَكَذَا الْكُولِيِّةِ الْمُعْلِينَ السُّومَرِيِّينَ وَكَذَا الْكِينَابَةَ الْمِينَ السُّومَرِيِّينَ وَكَذَا الْكِينَابَةَ الْمُعْلِينَ السُّومَرِيِّينَ وَكَذَا الْكُولِيِّينَ وَكَذَا الْكِتَابَةَ الْمُعْلِينَ السُّومَرِيِّينَ وَكَذَا الْكِينَابَةَ الْمُعْلِيقِينَ وَلَيْ اللَّهُ وَمِينَالِيَّةُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعْلِيِّينَ وَلَيْ الْمُعْلِيقِينَ وَلَيْ الْمُعْلِيقِينَ وَلَيْ الْمُعْلِيقِينَ وَلَيْ الْمُعْلِيقِينَ وَلَيْ الْمُؤْمِنِيِينَ وَلَيْ الْمُؤْمِنِيِّينَ وَالسَّوْمَرِيِّينَ وَلَيْ الْمُؤْمِنِيِّ وَلَيْنَالِيْ وَالْمُؤْمِنِيِّ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلَيْنَ السُّومَرِيِّينَ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِيْنَالِيْ الْمُؤْمِنِيِّ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِينَ وَلِيْنِ الْمُؤْمِنِيِّ وَلِيْنِ الْمُؤْمِنِيِّ وَلِيَالِيَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَالْمِيْنِ وَلَا الْمُؤْمِنِيِّ وَلِيْنِ الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِيْنِ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلَالْمُؤْمِنِيِّ وَلَالْمُوالِيِيْ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَلِيْلِيْلِي وَلِيْلِيْلِيْلِي وَلِي الْمُؤْمِنِيِّ وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِونِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُوالِي وَلِي الْمُؤْمِي وَ

تُعْتَبُرُ فَتْرَةُ حُكْمِ الْمَلِكِ (سُوبْليُو ليُومَاسَ) الْمُتَدَّةُ بَيْنَ (1380 ق.م و1340 ق.م) أَجْمَلَ فَتْرَةٍ شَهِدَ فِيهَا الْحِيثِيُّونَ أَوْجَ ازْدِهَارِهِمْ وَذَرْوَةَ قُوَّتِمِمْ فَفِي عَهْدِهِ قَهَرَا الْحِيثِيُّونَ أَوْجَ ازْدِهَارِهِمْ وَدَرُوا كَلْكَةَ مِيتَانِي وَبَسَطُوا نفوذَهُمْ الْحِيثِيُّونَ بِلاَدَ سُورِيَا، وَدَحَرُوا كَلْكَةَ مِيتَانِي وَبَسَطُوا نفوذَهُمْ عَلَيْهِمَا.

لَقَدْ فَرَضَ الجِيثِيُونَ بِحُكْمِ تَوَسُّعِهِمْ وَعَظَمَةِ دَوْلَتِهِمْ هَيْبَتَهُم عَلَى الدُّوَلِ العُظْمَى، وَبَلَغَتْ سُمْعَتُهُمْ الآفَاقَ



حَتَّى أَنَّ مَلِكَةً مِصْرَ آنَذَاكَ قَدْ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ تَطْلُبُ وِدَّهُمْ وَالتَّحَالُفَ مَعَهُمْ، مُسْتَغِلَّةً تَرَمُّلَهَا لِتَطْلُبَ الرَّوَاجَ مِنْ أَحَدِ وَالتَّحَالُفَ مَعَهُمْ، مُسْتَغِلَّةً تَرَمُّلَهَا لِتَطْلُبَ الرَّوَاجَ مِنْ أَحَدِ أَبْنَاء المَلِكِ الحِيثِي (سُوبْليُوليُومَاسَ)، وَلَكِنَّ هَذَا الرَّوَاجَ لَمْ تَكْتُبْ لَهُ الأَقْدَارُ النَّجَاحَ، فَقُتِلَ ابْنُ المَلِكَ وَهُو فِي طَرِيقِهِ تَكْتُبْ لَهُ الأَقْدَارُ النَّجَاحَ، فَقُتِلَ ابْنُ المَلِكَ وَهُو فِي طَرِيقِهِ إِلَى مِصْرَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ عَاماً الْهَارَتِ الدَّوْلَةُ الحِيثِيَّةُ وَأَلَتْ إِلَى مِصْرَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ عَاماً الْهَارَتِ الدَّوْلَةُ الحِيثِيَّةُ وَأَلَتْ إِلَى السُّقُوطِ بِسَبَبِ انْشِغَالَهِا بِحَرْبِ جِيرَاهَا فِي وَاللَّهُ إِلَى السُّقُوطِ بِسَبَبِ انْشِغَالَهِا بِحَرْبِ جِيرَاهَا فِي الشَّالُ طَمَعا فِي التَوَسُّعِ عَلَى حِسَابِ أَرَاضِيهِمْ وَخَلْقِ الشَّهَالِ طَمَعا فِي التَوَسُّعِ عَلَى حِسَابِ أَرَاضِيهِمْ وَخَلْقِ مُسْتَعْمَرَاتِ جَدِيدَةٍ.

إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي صَالِحِهِمْ، وَانْعَكُسَ وَبَالًا عَلَى بِلاَدِهِمِ الَّتِي أَخَذَتْ فِي التِّمَرُّقِ وَالتَّصَدُّعِ وَفَرَّ عَدَدُ كَبِيرً بِلاَدِهِمِ الَّتِي أَخَذَتْ فِي التِّمَرُّقِ وَالتَّصَدُّعِ وَفَرَّ عَدَدُ كَبِيرً مِنْهُمْ نَحْوَ الجَنُوبِ تُجَاهَ سُورِيَا هُرُوباً مِنْ جَحِيمِ الحَرْبِ مِنْهُمْ نَحْوَ الجَنُوبِ تُجَاهَ سُورِيَا هُرُوباً مِنْ جَحِيمِ الحَرْبِ وَالتَّنَاحُرِ، وَحَلَّتْ كَلَّهُمْ تَرْكِيبَةً بَشَرِيَةً جَدِيدَةً، وَذَهَبَتْ رِيحُهُمْ، لِيَظْهَرَ شَعْبُ جَدِيدً تَولَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى رِيحُهُمْ، لِيَظْهَرَ شَعْبُ جَدِيدً تَولَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى رَجِيدًا لَيَا عَلَى عَلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَقَامَهُمْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى مَعْ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاسْتَوْلَى عَلَى عَلَى مُ عَلَى عِلَى عَلَى عَالْ عَلَى ع



الحُكُم هُوَ (الْفريجيُون) فَانْتَشَرُوا فِي كَامِلِ بِلاَدِ الْأَنَاظُولِ بِسُرْعَةِ البُرْقِ وَتَوَلُّوا زِمَامَ الحُكُم بِهَا مِنْ بَعْدِ زَوَالِ سَيْطَرَةِ بِسُرْعَةِ البُرْقِ وَتَوَلُّوا زِمَامَ الحُكُم بِهَا مِنْ بَعْدِ زَوَالِ سَيْطَرَةِ الجَيْتِينَ مِئَاتِ السَّنِينِ الخَوَالِي.





10 - ما هي هذه الأقوام التي كانت تُهدُّدُ مِصْرَ؟ 10 - ما هو سبب انهيار الأمبراطورية الحيثية؟ 11 - ما هو الشعبُ الذي حل محلهُم؟ 12 - ما هو الشعبُ الذي حل محلهُم؟

## (ختبر معلوماتك

- 1 في أي سنَةٍ ظهرت حَضَارَة الحيثيّينَ في تُركيا؟
  - 2 ما هي عوامل نشاطهم التجاري؟
    - 3 ما هو أصل الحيثيين؟
      - 4 ما اسم عاصمتُهم؟
  - 5 في عهد مَنْ توحدت الأمبراطورية؟
- 6 كيف وضَعَ الملك (تليبينوس) حدّاً للفوضي؟ في أيّ سنة كان ذلك؟
- 7 في أي سنة انهزم رمسيس الثاني أمام الملك (موتاليس)؟
  - 8 عَرّف طبائع الحيثِين؟
  - 9 عدّة أقوام حاولت دون جدوى احتلال مصر. لماذا؟



نافذتك على الفكر العربي والعلمي بما تقدمه لك من روائع الكتب الدينية والعلمية والمدرسية والفنية والتراثية التي تجمع بين الأصالة والمعاصَرَة

يديرها ويشرف عليها قلاب ذبيح ذياب

لكل طلباتكم وخدماتكم اتصلوا بنا على العناوين التالية:

المقر الرئيسي شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع

المنطقة الصناعية ص ب رقم 193 عين مليلة \* الجزائر 032 44 94 18 الفاكس 18 032 44 95 47 الهاتف www.elhouda.com

فرعا

الغرب: مكتبة وراقة شركة دار الهدى 05 05 شارع زيغود يوسف عمارة الحرية وهران الهاتف: 40 40 46 89/041 40 46 47 الهاتف: 44 56 54 041 41 56 54

الوسط: مكتبة وراقة شركة دار الهدى 10 شارع أوراس بشير باب الواد الجزائر الهاتف: 021 96 62 20 الهاكس: 11 64 96 021